## أصول الكافي

ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني المتوفي سنة ٣٢٩ هـ

الجزء الأول

**منشورات الفجر** بيروت - لبنان الْعَطَشِ، فَفُرِشَ لِلْحَسَنِ عَلِيَمَا تَحْتَ نَخْلَةٍ وَفُرِشَ لِلزَّبَيْرِيِّ بِحِذَاهُ تَحْتَ نَخْلَةٍ أُخْرَى، قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيْرِيِّ بِحِذَاهُ تَحْتَ نَخْلَةٍ أُخْرَى، قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيْرِيُّ وَرَفَعَ رَأْسَهُ: لَوْ كَانَ فِي هَذَا النَّحْلِ رُطَبٌ لَأَكُلْنَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: وإِنَّكَ لَتَشْتَهِي الرُّطَبَ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرِيُّ: نَعَمْ قَالَ: فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَدَعَا بِكَلَامٍ لَمْ أَفْهَمْهُ، فَاخْضَرَّتِ النَّخْلَةُ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى حَالِهَا الزُّبَيْرِيُّ: وَيَلْكَ فَأَوْرَقَتْ وَحَمَلَتْ رُطِبًا، فَقَالَ الْجَمَّالُ الَّذِي اكْتَرَوْا مِنْهُ: سِخْرٌ واللهِ، قَالَ: فَقَالَ الْحَسَنُ عَلِيمَا فَي وَيُلْكَ لَئِسَ بِسِحْرٍ، ولَكِنْ دَعْوَةُ ابْنِ نَبِيٍّ مُسْتَجَابَةٌ قَالَ: فَصَعِدُوا إِلَى النَّخْلَةِ فَصَرَمُوا مَا كَانَ فِيهِ فَكَفَاهُمْ.

٥ - أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ رِجَالِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْتَهِ قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ عَلِيَتَهِ قَالَ: إِنَّ اللهِ مَدِينَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا عُمَيْرٍ، عَنْ رِجَالِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِمَا شُورٌ مِنْ حَدِيدٍ وعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفُ أَلْفِ مِصْرَاعٍ وفِيهَا بِالْمَشْرِقِ وَالْأُخْرَى بِالْمَغْرِبِ، عَلَيْهِمَا شُورٌ مِنْ حَدِيدٍ وعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفُ أَلْفِ مُصْرَاعٍ وفِيهَا سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ لُغَةٍ، يَتَكَلَّمُ كُلُّ لُغَةٍ بِخِلَافِ لُغَةٍ صَاحِبِهَا، وأَنَا أَعْرِفُ جَمِيعَ اللَّغَاتِ ومَا فِيهِمَا ومَا يَيْهُمَا، ومَا عَلَيْهِمَا حُجَّةٌ غَيْرِي وغَيْرُ الْحُسَيْنِ أَخِي.

٦ - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ عَلِيٍّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ أَبِي أَسَامَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلِيًٰ اللهِ عَلَيْ قَالَ: خَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلِيًٰ إِلَى مَكَّةَ سَنَةً مَاشِياً، فَوَرِمَتْ قَدَمَاهُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِيهِ: لَوْ رَكِبْتَ لَسَكَنَ عَنْكَ هَذَا الْوَرَمُ، فَقَالَ: كَلَّا إِذَا أَتَيْنَا هَذَا الْمَنْزِلَ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُكَ أَسْوَدُ ومَعَهُ دُهْنَ فَاشْتَرِ مِنْهُ وَلَا تُمَاكِسْهُ، فَقَالَ لَهُ مَوْلاهُ: بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي مَا قَدِمْنَا مَنْزِلًا فِيهِ أَحَدٌ يَبِيعُ هَذَا الدَّوَاء. فَقَالَ لَهُ: بَلَى إِنَّهُ أَمَامَكَ دُونَ الْمَنْزِلِ، فَسَارَا مِيلًا فَإِذَا هُوَ بِالْأَسْوَدِ، فَقَالَ الْحَسَنُ عَلِيعً هَذَا الدَّوْنَ الرَّجُلَ، فَخُذْ مِنْهُ اللَّهُ فَنَ وأَعْطِهِ الشَّمَنَ، فَقَالَ الْأَسْوَدُ: يَا عُلامُ لِمَنْ أَرَدُتَ الْحَسَنُ بْنِ عَلِيًّ، فَقَالَ: انْعَلِقْ بِي إِلَيْهِ، فَانْطَلَقَ فَأَدْخَلَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ بَا مُعْلَى أَرُدُتَ هَمَّالَ اللَّمْوَةُ: يَا عُلامُ لِمَنْ أَرَدُتَ اللَّهُ فَقَالَ لِلْمُولِكَ وَلَكِ الْحَلَقُ مَا أَوْلَ وَلَكِنِ ادْعُ اللهُ لَكَ وَلَهُ مَنْ اللهُ لَكَ تَحْتَاجُ إِلَى هَذَا أَوْتَرَى ذَلِكَ ولَسْتُ آخُذُلُهُ ثَمَناً، إِنَّمَا أَنَا مَوْلاكَ وَلَكِنِ ادْعُ اللهُ لَكَ ذَكَراً مُولِكَ فَلَد اللهُ لَكَ فَلَد الْعَلَقُ إِلَى مَنْزِلِكَ فَقَدْ وَهَبَ اللهُ لَكَ ذَكَراً مُولِي وَهُو مِنْ شِيعَيْنَا.

## ١٧٣ - باب مَوْلِدِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلِيً

وُلِدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلِيَتِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ، وقُبِضَ عَلِيَّةٍ فِي شَهْرِ الْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ إِحْدَى وسِتِّينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَلَهُ سَبْعٌ وخَمْسُونَ سَنَةً وأَشْهُرٌ، قَتَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ لَعَنَهُ اللهُ فِي خِلَافَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ لَعَنَهُ اللهُ وَهُوَ عَلَى الْكُوفَةِ وَكَانَ عَلَى الْخَيْلِ الَّتِي حَارَبَتُهُ وَقَتَلَتُهُ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ لَعَنَهُ اللهُ بِكَوْبَلَاءَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِعَشْرٍ خَلُونَ مِنَ الْمُحَرَّم، وأُمَّهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

١ - سَعْدٌ وأَخَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ الْحُسَيْنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيَئَا قَالَ: قُبِضَ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيَئَ قَالَ: قُبِضَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلِيً عَلِيً إِنْ سَنَا وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ وَخَمْسِينَ سَنَةً.

٢ - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ عَلِيَئَا لَهِ طُهْرٌ، وكَانَ بَيْنَهُمَا فِي الْمِيلَادِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وعَشْراً.

٣ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ؛ والْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلِيْتِهِ قَالَ: لَمَّا حَمَلَتْ عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلِيْتِهِ قَالَ: لَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْتِهِ بِالْحُسَيْنِ جَاءَ جَبْرَاثِيلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْتِهِ سَتَلِدُ غُلَاماً تَقْتُلُهُ أَمْتُكُ مِنْ بَعْدِكَ، فَلَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ بِالْحُسَيْنِ عَلِيْتِهِ كَرِهَتْ حَمْلَهُ وحِينَ وَضَعَتْهُ كَرِهَتْ وَضَعَهُ، ثُمَّ قَالَ أَمَّتُكُ مِنْ بَعْدِكَ، فَلَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ بِالْحُسَيْنِ عَلَيْتِهِ كَرِهَتْ حَمْلَهُ وحِينَ وَضَعَتْهُ كَرِهَتْ وَضَعَتْهُ كَرِهِتْ وَضَعَتْهُ كَرِهِتْ أَنَّهُ سَيْفَتَلُ، قَالَ: وفيهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَيْتِهِ : لَمْ تُو فِي الدُّنِيَا أُمِّ تَلِدُ غُلَاماً تَكُرَهُهُ ولَكِنَّهَا كَرِهَتْهُ لِمَا عَلِمَتْ أَنَّهُ سَيْفَتَلُ، قَالَ: وفيهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلِيمَتْ أَنَّهُ سَيْفَتَلُ، قَالَ: وفيهِ نَوْلَدَ عَدْهِ اللهِ عَلِيمَةُ الْإِنْدَنَ بَوْلِدَيْهِ إِحْسَنَا أَمْ كُرُهُهُ ولَكِنَّهُ كُرُهُمَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهُمْ وَوَصَيْعَةُ مُؤْهِ وَوَصَدْلُمُ ثَلَتُهُ وَاللهُ عَلَيْتُهُ أَنْهُ وَهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ وَلَهُ مَلَهُ وَلَمَ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ لَيْهُ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَيْكُونَ شَهُولُ وَلَا وَلَوْمَ عَنْهُ كُولُهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَمْ عَلْ عَلَى اللهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَمْ عَلَاهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

٤ - مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، عَنْ عَلِيٌ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الزَّيَّاتِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلِيَهِ قَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ وَيُولُودِ يُولَدُ مِنْ فَاطِمَةَ، تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِك، فَقَالَ: يَا جَبْرَائِيلُ وعَلَى رَبِّيَ السَّلامُ لا حَاجَةَ لِي فِي مَوْلُودِ يَولَدُ مِنْ فَاطِمَةَ، تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي، فَعَرَجَ ثُمَّ هَبَطَ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ مِنْلَ وَلِكَهُ السَّلامُ لا حَاجَةَ لِي فِي مَوْلُودِ تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي، فَعَرَجَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْكُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ هَبَطَ فَقَالَ: يَا جَبْرَائِيلُ وعَلَى رَبِّكَ يُقْوِئُكَ السَّلامُ ويُبَشِّرُكَ بِأَنَّهُ جَاعِلٌ فِي ذُرَيِّتِهِ الْإِمَامَةَ وَالْوَلايَةَ وَالْوَصِيَّةَ، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتُ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى فَالسَمَاءُ مُنَ مَنْهُ وَيَعْمَى مَوْلُودِ مِنِي ، تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي، فَعْرَجَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْكُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ هَبَطَ فَقَالَ: قَدْ رَضِيتُ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْ إِلَى السَّمَاءُ مُنَا اللهُ يُبَشِّرُكِي بِمَوْلُودٍ يُولَدُ لَكِ، تَقْتُلُهُ أُمِّتِي مِنْ بَعْدِي. فَالْمَامَةَ وَالْوَلايَةَ وَالْوَلايَةَ وَالْوَلايَةَ أَنْهُ كُرُعُ وَمِنَالُهُ وَالْمَلَ إِلَيْ وَلَا مَنْ مَنْ وَلَا مَنْ مَنْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ مَلِكُودٍ عَلَى وَلِيمَ وَالْوَلِايَةَ وَالْمَامَةُ وَالُولَايَةَ أَمْتُكُ مِنْ وَلَوْمِينَ وَالْمَامَةُ وَالْوَلَاقَ وَمَعْمَتُهُ كُرُعًا وَمَعْمَعُهُ وَلَا وَلَمْ وَمِنْ وَلِدَى وَلَهُ مَنْ وَلَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَلَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَلَكُمْ مُ أَنْهُمْ وَلَلْ اللّهِ وَمَوْ وَلَمْ وَلِمُ وَلَمْ لِلْهُ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِلْ لِيتَوْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِيمُ وَلَمْ وَلَوْلِهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِلْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمْ وَل

وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرُّضَا ﷺ : أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِهِ الْحُسَيْنُ فَيُلْقِمُهُ لِسَانَهُ فَيَمُصُّهُ فَيَجْتَزِئُ بِهِ وَلَمْ يَرْتَضِعْ مِنْ أُنْثَى.

٥ - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلِيَّ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ : ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ ( اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ا

٦ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلِيَّةٍ: لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحُسَيْنِ عَلِيَةٍ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحُسَيْنِ عَلِيَةٍ مَا كَانَ، ضَجَّتِ الْمَلَاثِكَةُ إِلَى اللهِ بِالْبُكَاءِ وقَالَتْ: يُفْعَلُ هَذَا بِالْحُسَيْنِ صَفِيِّكَ وابْنِ نَبِيِّكَ؟ قَالَ: فَأَقَامَ اللهُ لَكُمْ ظِلَّ الْقَائِمِ عَلِيَةٍ وَقَالَ: بِهَذَا أَنْتَقِمُ لِهَذَا.

٧ - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلِيَّةٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ النَّصْرُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ بَيْنَ
السَّمَاءِ والْأَرْضِ ثُمَّ خُيِّرَ: النَّصْرَ أَوْ لِقَاءَ اللهِ، فَاخْتَارَ لِقَاءَ اللهِ.

٨-الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ وأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، إِذْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ عَلِيكُ أَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يُوطِئُوهُ الْخَيْل، فَقَالَتْ فِضَّةُ لِزَيْنَبَ: يَا سَيِّدَتِي إِنَّ سَفِينَةَ كُسِرَ بِهِ فِي الْبَحْرِ فَخَرَجَ إِلَى جَزِيرَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَسَدٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَارِثِ أَنَا مُولَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى الطَّرِيقِ والْأَسَدُ رَابِضٌ فِي نَاحِيَةٍ، فَدَعِينِي مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَلْمَهُ مَا هُمْ صَانِعُونَ غَداً، قَالَ: فَمَضَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا أَبَا الْحَارِثِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَتْ: مَا أَبُو الْعَلِيثِ وَأَعْلِمُهُ مَا هُمْ صَانِعُونَ غَداً، قَالَ: فَمَضَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا أَبَا الْحَارِثِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَتْ: أَمْضَى إِلَيْهِ وَأَعْلِمُهُ مَا هُمْ صَانِعُونَ غَداً، قَالَ: فَمَضَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا أَبَا الْحَارِثِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَتْ: وَمَضَى اللهِ عَلَيْهِ وَأَعْلِمُهُ مَا هُمْ صَانِعُونَ غَداً مَ قَالَ: فَمَضَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا أَبَا الْحَارِثِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَتْ: فَمَشَى حَتَّى أَنْ يُوطِئُوا الْخَيْلُ وَلَى لَهُمْ عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ لَنَ عَلَى جَسَدِ الْحُسَيْنِ عَلِيَ عَلَى الْخَيْلُ فَلَمُ اللهُ مَا لَهُمْ عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ لَعَنَهُ اللهُ عَنْ لَيْهُ وَلَا لَهُمْ عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ لَعَنَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُولَى اللهُ الْمُولِ الْمَالِ الْعَرَافِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ الْعَلَى اللهُ ا

9 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مَصْقَلَةَ الطَّحَّانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَلِيَهِ يَقُولُ: لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ عَلِيَهِ أَقَامَتِ امْرَأَتُهُ الْكَلْبِيَةُ عَلَيْهِ مَأْتَما وَبَكَثْ وَبَكَيْنَ النِّسَاءُ والْحَدَمُ حَتَّى جَفَّتْ دُمُوعُهُنَّ وذَهَبَتْ، فَيْنَا هِي كَذَلِكَ إِذَا رَأَتْ جَارِيةً مِنْ مَأْتَما وَبَكَثْ وَبَكِيْنَ النِّسَاءُ والْحَدَمُ حَتَّى جَفَّتْ دُمُوعُهُنَّ وذَهَبَتْ، فَيْنَا هِي كَذَلِكَ إِذَا رَأَتْ جَارِيةً مِنْ مَوْالِيهَا تَبْكِي ودُمُوعُهَا تَسِيلُ فَلَعَتْهَا فَقَالَتْ لَهَا: مَا لَكِ أَنْتِ مِنْ بَيْنِنَا تَسِيلُ دُمُوعُكِ؟ قَالَتْ: إِنِّي لَمَّا أَصَابَنِي الْجَهْدُ شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيقٍ، قَالَ: فَأَمَرَتْ بِالطَّعَامِ والْأَسْوِقَةِ فَأَكَلَتْ وشَرِبَتْ وأَظْعَمَتْ وسَقَتْ أَصَابَنِي الْجَهْدُ شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيقٍ، قَالَ: فَأَمَرَتْ بِالطَّعَامِ والْأَسْوِقَةِ فَأَكَلَتْ وشَرِبَتْ وأَطْعَمَتْ وسَقَتْ وَسَقَتْ إِنَّهُ الْمُحَدِينَ إِلَي الْكَلْبِيَّةِ جُوناً وَقَالَتْ: إِنَّمَا نُونَتَ عَلَى الْجُعَنَى الْجُعَلِي عَلَى الْكُلْبِيَةِ جُونا لِتَسْتَعِينَ بِهَا عَلَى مَأْتَمِ الْحُسَيْنِ عَلِيكُ فَلَى الْكُولِ أَنْ نَتَقَوَّى عَلَى الْبُكَاءِ عَلَى الْحُسَيْنِ عَلِيكُ فَلَا السَّمَاءِ والْأَرْضِ وَلَمْ أُمْ وَلَا اللَّهُ الْمُوسِنِ فَقَالَتْ: لَسْنَا فِي عُرْسٍ، فَمَا نَصْنَعُ بِهَا؟ ثُمَّ أَمَرَتْ بِهِنَّ فَأَخْرِجْنَ مِنَ الدَّارِ فَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَمْ يُو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ السَّمَاءِ والْأَرْضِ ولَمْ يُرَلِقُونَ بِهَا بَعْدَ خُرُوجِهِنَّ مِنَ الدَّالِ أَنْمَا اللَّهُ والْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولِ وَلَمْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللْمُؤْلُ الْمَرْفُ واللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْقَالَ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْعَلَمْ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُقَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

## ١٧٤ - باب مَوْلِدِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَنِينِ عَلِيَّكُلِيُّ

وُلِدَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلِيَكُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وثَلَاثِينَ، وقُبِضَ فِي سَنَةِ خَمْسِ وتِسْعِينَ ولَهُ سَبْعٌ وخَمْسُونَ سَنَةً. وأَمُّهُ سَلَامَةُ بِنْتُ يَزْدَجَرْدَ بْنِ شَهْرِيَارَ بْنِ شِيرَوَيْهِ بْنِ كِسْرَى أَبَرْوِيزَ وكَانَ يَزْدَجَرْدُ آخِرَ مُلُوكِ الْفُرْسِ. ١ - الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَسَنِيُّ رَحِمَهُ اللهُ وعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ جَمِيعاً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ